وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا أَيَةً لِلْعَالَمِينَ • إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَآنِا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ • وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمُّ كُلُّ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ • فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٠٠ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوجُ جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يَنْسِلُونَ 🖜 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُّ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَوُ لَاءِ اللهَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ • لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ •

يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۗ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّيهُمُ الْمَلْئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَى السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا آوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۞ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 🚥 إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا الْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞ فَانْ تَوَلُّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَتَاعُ إِلَى جِينِ ۞ قَالَ رَبِّ احْكُمْ لْحَقَّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 🐨 سُورَةُ الْحُجِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ أَيَةً